

بإشراف محمد فَحَمَد فَحَمُ اللَّهُ وَلَانَ

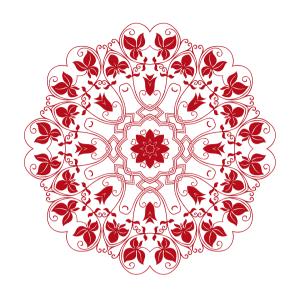

# أَوْرَادُ اللَّيَالِي الْأُسْبُوعِيَّةِ لِلشَّيْخِ الْأَكْبَرِ مُحْيِي اللَّينِ بْنِ عَرَبِيٍ اللَّي

وِرْدُ لَيْلَةِ الْأَحَدِ: أَسْتَعِيدُ بِاللهِ مِنْ كَيْدِ الرَّحِيمِ \* بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* اللهُمَّ أَنْتَ الْمُحِيطُ بِغَيْبِ كُلِّ شَاهِدٍ، وَالْمُسْتَوْلِي عَلَى الرَّحِيمِ \* اللهُمَّ أَنْتَ الْمُحِيطُ بِغَيْبِ كُلِّ شَاهِدٍ، وَالْمُسْتَوْلِي عَلَى بَاطِنِ كُلِّ ظَاهِرٍ \* إِلْهِي، أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي عَنَتْ لَاطِنِ كُلِّ ظَاهِرٍ \* إِلْهِي، أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي عَنَتْ لَكُ اللهُ الْوُجُوهُ، وَبِنُورِكَ الَّذِي شَخَصَتْ إِلَيْهِ الْأَبْصَارُ، أَنْ تَهْدِيَنِي لَهُ الْوُجُوهُ، وَبِنُورِكَ الَّذِي شَخَصَتْ إِلَيْهِ الْأَبْصَارُ، أَنْ تَهْدِيَنِي إِلَى صِرَاطِكَ الْخَاصِ، هِذَايَةً تَصْرِفُ بِهَا وَجْهِي عَمَّنْ سِوَاكَ، إِلَى صِرَاطِكَ الْخَاصِ، هِذَايَةً تَصْرِفُ بِهَا وَجْهِي عَمَّنْ سِوَاكَ،

يَا مَنْ هُوَ الْحَيُّ الْمُطْلَقُ وَأَنَا الْعَبْدُ الْمُقَيَّدُ، يَا مَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ، إِلَهِي، شَأْنُكَ قَهْرُ الْأَعْدَاءِ، وَقَمْعُ الْجَبَابِرَةِ، أَسْأَلُكَ مَدَدًا مِنْ عِزَّةِ أَسْمَائِكَ الْقَهْريّةِ يَمْنَعُنِي مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ حَتَّى أَكُفَّ بِهِ يَدَ الْبَاغِينَ، وَأَقْطَعَ بِهِ دَابر الظَّالِمِينَ، وَمَلِّكْنِي نَفْسِي تَمَلُّكًا يُقَدِّسُنِي عَنْ كُلِّ خُلُقِ سَيِّئ، وَاهْدِنِي إلَيْكَ يَا هَادِي، إلَيْكَ يَرْجِعُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ ۞ إلهي، أَنْتَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْس، وَالْقَيُّومُ عَلَى كُلِّ مَعْنَى وَحِسّ، قَدَرْتَ فَقَهَرْتَ، وَعَلِمْتَ فَقَدَّرْتَ، فَلَكَ الْقُدْرَةُ وَالْقَهْرُ، وَبِيدِكَ الْخَلْقُ وَالْأُمْرُ، وَأَنْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَرِيبٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ \* إِلْهِي، أَسْأَلُكَ مَدَدًا مِنْ أَسْمَائِكَ الْقَهْرِيَّةِ تُقَوِّي بِهَا قُوَايَ الْقَلْبِيَّةَ وَالْقَالِبِيَّةَ، حَتَّى لا يَلْقَانِي صَاحِبُ قَلْبِ سَوْءِ إلاَّ انْقَلَبَ عَلَى عَقِبَيْهِ مَقْهُورًا \* وَأَسْأَلُكَ إِلْهِي، لِسَانًا نَاطِقًا، وَقَوْلًا صَادِقًا، وَفَهْمًا لَائِقًا، وَسِرًّا ذَائِقًا، وَقَلْبًا قَابِلًا، وَعَقْلًا عَاقِلًا، وَفِكْرًا مُشْرِقًا، وَطَرْفًا مُطْرِفًا، وَشَوْقًا مُقْلِقًا، وَتَوْقًا مُحْرِقًا، وَوَجْدًا مُطْبِقًا، وَهَبْ لِي يَدًا قَادِرَةً، وَقُوَّةً قَاهِرَةً، وَعَيْنًا حَامِيَةً، وَنَفْسًا مُطْمَئِنَّةً، وَجَوَارحَ لِطَاعَتِكَ غَيْرَ مُتَوَانِيَةٍ، وَقَدِّسْنِي لِلْقُدُومِ عَلَيْكَ، وَارْزُقْنِي التَّقَدُّمَ إِلَيْكَ ۞ إِلْهِي، هَبْ لِي قَلْبًا أُقْبِلُ بِهِ عَلَيْكَ فِي فَقْرِ الْفُقَرَاءِ، فَقِيرًا يَقُودُهُ الشَّوْقُ وَيَسُوقُهُ التَّوْقُ إِلَيْكَ، زَادُهُ الْخَوْفُ، وَرَفِيقُهُ الْقَلَقُ، وَقَصْدُهُ الْقُرْبُ وَالْقَبُولُ، وَعِنْدَكَ زُلْفَى الْقَاصِدِينَ وَمُنْتَهَى رَغْبَةِ الطَّالِبينَ \*

إِلْهِي، أَلْقِ عَلَيَّ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، وَجَنِّبْنِي الْعَظَمَةَ وَالْإِسْتِكْبَارَ، وَأَقِمْنِي فِي مَقَامِ الْقَبُولِ وَالْإِنَابَةِ، وَقَابِلْ دُعَائِي بِالْإِجَابَةِ \* إِلْهِي، قَرِّبْنِي إِلَيْكَ فِي مَقَامِ الْقَبُولِ وَالْإِنَابَةِ، وَقَابِلْ دُعَائِي بِالْإِجَابَةِ \* إِلْهِي، قَرِّبْنِي إِلَيْكَ قُرْبَ الْعَارِفِينَ، وَقَدِّسْنِي عَنْ عَلَائِقِ الطَّبْعِ، وَأَزِلْ عَنْ قَلْبِي عَلَقَ دَمِ الذَّنْبِ لَا عُعَارِفِينَ، وَقَدِّسْنِي عَنْ عَلَائِقِ الطَّبْعِ، وَأَزِلْ عَنْ قَلْبِي عَلَقَ دَمِ الذَّنْبِ لِأَكُونَ مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \*

وِرْدُ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِلْهِي، وَسِعَ عِلْمُكَ كُلَّ مَعْلُومٍ، وَأَحَاطَتْ خِبْرَتُكَ بِبَاطِن كُلّ مَفْهُومٍ، وَتَقَدَّسْتَ فِي عُلَاكَ عَنْ كُلّ مَذْمُوم، تَسَامَتْ إِلَيْكَ الْهِمَم، وَصَعِدَ إِلَيْكَ الْكَلِم، وَأَنْتَ الْمُتَعَالِ فِي سُمُوّك، فَأَقْرَبُ مَعَارِجِنَا إِلَيْكَ التَّنزُّلُ، وَأَنْتَ الْمُتَعَزِّزُ فِي عُلُوِّكَ، فَأَشْرَفُ أَخْلاقِنَا إِلَيْكَ التَّذَلُّلُ، ظَهَرْتَ فِي كُلِّ بَاطِن وَظَاهِرٍ، وَدُمْتَ بَعْدَ كُلِّ أُوَّلٍ وَأُخِرِ ﴿ سُبْحَانَكَ لاَ إِلْهَ إِلاَّ أَنْتَ، سَجَدَتْ لِعَظَمَتِكَ الْجِبَاهُ، وَتَنَعَّمَتْ بِذِكْرِكَ الشِّفَاهُ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِلَيْهِ سُمُوُّ كُلِّ مُتَرَقِّ، وَمِنْهُ قَبُولُ كُلِّ مُتَلَقّ، سِرًّا تَطْلُبُنِي فِيهِ الْهِمَمُ الْعَلِيَّةُ، وَتَنْقَادُ إِلَيَّ فِيهِ النُّفُوسُ الْأَبِيَّةُ ﴿ وَأَسْأَلُكَ رَبّ أَنْ تَجْعَلَ سُلَّمِي إِلَيْكَ التَّنَزُّلَ، وَمِعْرَاجِي إِلَيْكَ التَّخَضُّعَ وَالتَّذَلُّلَ، وَاكْفِنِي بِغَاشِيَةٍ مِنْ نُورِكَ، تَكْشِفُ لِي عَنْ كُلِّ مَسْتُورِ، وَتَحْجُبُنِي عَنْ كُلّ حَاسِدٍ مَغْرُورِ، وَهَبْ لِي خُلُقًا أَسَعُ بِهِ كُلَّ خَلْقِ، وَأَقْضِي بِهِ كُلَّ حَقِّ، كَمَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴿ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

﴿ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَحُ عِنْدَهَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞ ۞ رَبِّ رَبِّنِي بِلَطِيفِ رُبُوبيَّتِكَ بِمُرَاقَبَةٍ تَحْفَظُنِي مِنْ كُلِّ طَارِقِ يَطْرُقُنِي بِسُوءٍ فِي نَفْسِي، أَوْ يُكَدِّرُ عَلَيَّ وَقْتِي وَحِينِي، وَأَثْبِتْ فِي لَوْحِ إِرَادَتِي حَظَّ حَظٍّ يُوصِلُنِي إِلَيْكَ، وَأَسْعِدْنِي بِجِدٍّ سَعِيدٍ يُسْعِدُنِي إِلَيْكَ، وَارْزُقْنِي رَاحَةَ الْأَنْس بِكَ، وَرَقِّنِي إلَى مَقَامِ الْقُرْبِ مِنْكَ، وَرَوِّحْ رُوحِي بِذِكْرِكَ، وَرَدِّنِي بِرِدَاءِ الرِّضْوَانِ، وَأَوْرِدْنِي مَوَارِدَ الْقَبُولِ، وَهَبْ لِي رَحْمَةً مِنْكَ تَلُمُّ شَعَثِي، وَتُكَمِّلُ نَقْصِي، وَتُقَوّمُ عِوَجِي، وَتَرُدُّ شَارِدِي، وَتَهْدِي حَائِرِي، فَإِنَّكَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمُرَبّيهِ، أَنْتَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ، قُرْبُكَ رَوْحُ الْأَرْوَاحِ، وَرَيْحَانُ الْأَفْرَاحِ، وَعُنْوَانُ الْفَلَاحِ، وَرَاحَةُ كُلِّ مُرْتَاحٍ، تَبَارَكْتَ رَبُّ الْأُرْبَابِ، وَمُعْتِقَ الرِّقَابِ، وَكَاشِفَ الْعَذَابِ، وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَغَفَرْتَ الذُّنُوبَ حَنَانًا وَحِلْمًا، وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْحَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيع الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبينَ الطَّاهِرينَ وَصَحْبهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

وِرْدُ لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* إِلْهِي، أَنْتَ شَدِيدُ الْبَطْشِ، أَلِيمُ الْأَخْذِ، عَظِيمُ الْقَهْرِ، الْمُتَعَالِ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ،

وَالْمُنَزَّهُ عَنِ الصَّاحِبَةِ وَالْأَوْلَادِ، شَأْنُكَ قَهْرُ الْأَعْدَاء وَقَمْعُ الْجَبَّارِينَ، تَمْكُرُ بِمَنْ تَشَاءُ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَخَذْتَ بِهِ النَّوَاصِيَ، وَأَنْزَلْتَ بِهِ الصَّيَاصِيَ، وَقَذَفْتَ بِهِ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الْأَعْدَاءِ، أَوْ أَشْقَيْتَ بِهِ أَهْلَ الشَّقَاءِ، أَنْ تُمِدَّنِي برَقِيقَةٍ مِنْ رَقَائِقِ اسْمِكَ الشَّريفِ، تَسْرِي فِي قُوَايَ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ، حَتَّى أَتَمَكَّنَ مِنْ فِعْل مَا أُريدُ، فَلاَ يَصِلَ إِلَيَّ ظَالِمٌ بِسُوءٍ، وَلَا يَسْطُو عَلَيَّ مُتَكَبِّرٌ بِجَوْدٍ، وَاجْعَلْ غَضَبِي لَكَ وَفِيكَ، مَقْرُونًا بِغَضَبِكَ لِغَضَبِكَ، وَاطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِي، وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَامْسَخْهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، وَاضْرِبْ بَيْنِي وَ﴿بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ إنَّكَ شَدِيدُ الْبَطْش أَلِيمُ الْأَخْذِ وَالْعِقَابِ ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ۞ رَبّ أَغْنِنِي بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ غِنِّي يُغْنِينِي غَايَةَ الْغَنَاءِ عَنْ كُلّ حَظٍّ يَدْعُونِي إِلَى ظَاهِر خَلْق أَوْ بَاطِن أَمْر، وَبَلِّغْنِي غَايَةَ تَيْسِيري، وَارْفَعْنِي إِلَى سِدْرَةِ مُنْتَهَايَ، وَأَشْهِدْنِي الْوُجُودَ كُرَويًّا، وَالسَّيْرَ دَوْريًّا لِأُعَايِنَ سِرًّ التَّنَزُّلِ إِلَى النِّهَايَاتِ وَالْعَوْدِ إِلَى الْبِدَايَاتِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ الْكَلامُ، وَتَسْكُنَ حَرَكَةُ الْأَقْلَامِ، وَتَمْحُوَ عَنِّي نُقْطَةَ الْغَيْن، وَيَعُودَ الْوَاحِدُ إِلَى الْإِثْنَيْن ۞ إِلْهِي، يَسِّرْ عَلَيَّ بِالسِّرّ الَّذِي تَسْتُرُ بِهِ عَلَى كَثِيرِ مِنَ الْخَلْقِ وَيَسَّرْتَهُ عَلَى كَثِيرِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، تَيْسِيرًا يُعْجِمُ عَيْنَ عَنَائِي، وَيَكْشِفُ بِهِ عَنِّي نُورَ أَعْدَائِي، وَأَيِّدْ لِي ذَٰلِكَ بِنُورِ شَعْشَائِي يَخْطِفُ بَصَرَ كُلّ حَاسِدٍ مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْس،

وَهَبْ لِي مَلَكَةَ الْغَلَبَةِ بِكُلِّ مَقَامٍ، وَأَغْنِنِي بِكَ غِنًى يُثْبِتُ فَقْرِي إِلَيْكَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْمَجِيدُ وَالْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَالْكَرِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

وِرْدُ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ: بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِلْهِي، اِسْمُكَ سَيِّدُ الْأَسْمَاءِ، وَبِيَدِكَ مَلَكُوتُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَأَنْتَ الْقَائِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى كُلّ شَيْءٍ، ثَبَتَ لَكَ الْغَنَاءُ، وَافْتَقَرَ إِلَى فَيْض جُودِكَ الْأَقْدَس كُلُّ مَا سِوَاكَ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي جَمَعْتَ بِهِ بَيْنَ الْمُتَقَابِلَاتِ وَمُتَفَرَّقَاتِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ، وَأَقَمْتَ بِهِ غَيْبَ كُلِّ ظَاهِرٍ، وَأَظْهَرْتَ بِهِ كُلُّ غَائِبٍ، أَنْ تَهَبَ لِي مِنْ مَوَاهِب صَمَدَانِيَّتِكَ صَمَدَانِيَّةً أُسَكِّنُ بِهَا مُتَحَرَّكَ قُدْرَتِكَ، حَتَّى يَتَحَرَّكَ لِي بهَا كُلُّ سَاكِن وَيَسْكُنَ لِي بِهَا كُلُّ مُتَحَرِّكٍ، فَأَجِدَنِي وِجْهَةَ كُلِّ مُتَوَجِّهٍ وَجَامِعَ شَمْل كُلّ مُتَفَرّقِ، مِنْ حَيْثُ اسْمُكَ الَّذِي تَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ وِجْهَتِي وَاضْمَحَلَّتْ عِنْدَهُ كَلِمَتِي، فَيَقْتَبِسَ كُلٌّ مِنِّي جَذْوَةَ هُدًى، تُوضِحُ لَهُ مَا أُمَّ أَمَامَهُ سَيّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ اَلْفَرْدُ الَّذِي لَوْلاَهُ لَمْ تَثْبُتْ إِبَانَةُ الْقَبَسِ لِمُوسَى السِّيرٌ ﴿ يَا مَنْ [هُوَ (٣)] يَا هُوَ، وَأَنَا أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم اسْتَمَدُّ مِنْ أَلِفِ الْغَيْبِ الْمُحِيطِ بِحَقِيقَةِ كُلّ مَشْهُودٍ، أَنْ تُشْهِدَنِي وَحْدَةَ كُلّ مُتَكَثِّر فِي بَاطِن كُلّ حَقّ، وَكَثْرَةَ كُلّ مُتَوَجِّدٍ فِي ظَاهِرٍ كُلّ حَقِيقَةٍ، ثُمَّ وَحْدَةَ الظَّاهِر وَالْبَاطِن، حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيَّ غَيْبٌ ظَاهِرٌ، وَلاَ يَغِيبَ عَنِّي خَفِيٌّ بَاطِنٌ، وَأَنْ تُشْهِدَنِي الْكُلَّ فِي الْكُلّ،

يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، إِنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ، ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ﴾، ﴿ الله ﴿ الله لا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾، ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ ۞ سَيِّدِي أَنْتَ سَنَدِي، سَوَاءً عِنْدَكَ سِرِّي وَجَهْرِي، وَتَسْمَعُ نِدَائِي، وَتُجِيبُ دُعَائِي، مَحَوْتَ بِنُورِكَ ظُلْمَتِي، وَأَحْيَيْتَ بِرُوحِكَ مَيّتِي، فَأَنْتَ رَبِّي، وَبِيَدِكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَقَلْبِي، مَلَكْتَ جَمِيعِي، وَشَرَّفْتَ وَضيعِي، وَأَعْلَيْتَ قَدْرِي، وَرَفَعْتَ ذِكْرِي، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، نُورَ الْأَنْوَار، وَكَاشِفَ الْأَسْرَار، وَوَاهِبَ الْأَعْمَارِ، وَمُسْبِلَ الْأَسْتَارِ، تَنَزَّهْتَ فِي سُمُوّ جَلَالِكَ عَنْ سِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ، وَعَلَتْ رُتْبَةُ كَمَالِكَ عَنْ تَطَرُّقِ الْمَيْلِ إِلَيْهَا بِالشَّهَوَاتِ وَالنَّقَائِص وَالْأُفَاتِ، وَأَنَارَتْ بشُهُودِ ذَاتِكَ الْأَرَضُونَ وَالسَّمَاوَاتُ، لَكَ الْمَجْدُ الْأَرْفَعُ وَالْجَنَابُ الْأَوْسَعُ وَالْعِزُّ الْأَمْنَعُ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوح، مُنَوِّرُ الصَّيَاصِي الْمُظْلِمَةِ وَغَوَاسِقِ الْهَوَاجِرِ الْمُبْهَمَةِ، وَمُنْقِذُ الْغَرْقَى فِي بَحْرِ الْهَوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ، وَحَاسِدٍ إِذَا ارْتَقَبَ ۞ مَلِيكِي، أَنَاجِيكَ مُنَاجَاةً عَبْدٍ كَسِيرِ، يَعْلَمُ أَنَّكَ تَسْمَعُ، وَيَطْمَعُ أَنَّكَ تُجِيبُ، وَاقِفٌ بِبَابِكَ وُقُوفَ مُضْطَر لاَ يَجِدُ مِنْ دُونِكَ وَكِيلاً، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ باسْمِكَ الَّذِي أَفَضْتَ بِهِ الْخَيْرَاتِ، وَأَنْزَلْتَ بِهِ الْبَرَكَاتِ، وَمَنَحْتَ بِهِ أَهْلَ الشُّكْرِ الزّيادَاتِ، وَأَخْرَجْتَ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ، أَنْ تُفِيضَ عَلَيَّ مِنْ مَلاَبِسِ أَنْوَارِكَ مَا تَرُدُّ بِهِ عَنِّي أَبْصَارَ الْأَعَادِي خَاسِرَةً وَأَيْدِيَهُمْ قَاصِرَةً، وَاجْعَلْ حَظِّي مِنْكَ إِشْرَاقًا يَجْلُو لِي كُلَّ أَمْرِ خَفِيّ، وَيَكْشِفُ عَنْ كُلّ سِرِّ عَلِيّ، وَيُحْرِقُ كُلَّ شَيْطَانٍ غَوِيّ ﴿ يَا نُورَ النُّورِ، يَا كَاشِفَ كُلِّ مَسْتُورٍ، إِلَيْكَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَبِكَ تُدْفَعُ الشُّرُورُ، يَا نَورَ النُّورِ، يَا خَفُورُ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِبِينَ يَا رَجِيمُ يَا غَفُورُ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِبِينَ اللهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ والنَّعَلَم النَّمُ سَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

وِرْدُ لَيْلَةِ الْخَمِيسِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ سَيِّدِي أَنْتَ مُسَبِّبُ الْأَسْبَاب وَمُرَتِّبُهَا، وَمُصَرّفُ الْقُلُوبِ وَمُقَلِّبُهَا، أَسْأَلُكَ بِالْحِكْمَةِ الَّتِي اقْتَضَتْ تَرْتِيبَ الْأَسْبَابِ الْأُوَلِ، وَتَأْثِيرَ الْأَعْلَى فِي الْأَسْفَل، أَنْ تُشْهِدَنِي تَرْتِيبَ الْأَسْبَاب صُعُودًا وَنُزُولًا، حَتَّى أَشْهَدَ مِنْكَ الْبَاطِنَ فِي الظَّاهِرِ، وَالظَّاهِرَ فِي الْبَاطِن بِشُهُودِ الظَّاهِرِ، وَالْأَوَّلَ غَيْرَ الْأُخِرِ، وَأَلْحَظَ حِكْمَةَ التَّرْتِيبِ بشُهُودِ الْمَرَاتِب، وَمُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ مَسْبُوقًا بِالْمُسَبَّبِ، فَلاَ أُحْجَبَ عَنِ الْعَيْنِ بِالْغَيْنِ ۞ إِلْهِي، أَنِلْنِي مِفْتَاحَ الْأُذُنِ الَّذِي هُوَ كَافُ الْعَارِفِينَ، حَتَّى أَنْطِقَ فِي كُلِّ بِدَايَةٍ بِاسْمِكَ الْبَدِيعِ الَّذِي افْتَتَحْتَ بِهِ كُلَّ رَقِيمٍ مَسْطُورٍ، يَا مَنْ بِسُمُوَّ أَسْمَائِكَ يَنْخَفِضُ كُلُّ مُتَعَالِ، وَكُلُّ بِكَ، وَأَنْتَ بِلاَ نَحْنُ، وَأَنْتَ مُبْدِعُ كُلِّ شَيْءٍ وَبَارِيهِ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلّ بدَايَةٍ وَلَكَ الشُّكْرُ، يَا بَاقِيًا عَلَى كُلّ نِهَايَةٍ، أَنْتَ الْبَاعِثُ عَلَى كُلّ خَيْر، بَاطِنَ الْبَوَاطِن، يَا بَالِغَ غَايَاتِ الْأُمُورِ، يَا بَاسِطَ الرّزْقِ لِلْعَالَمِينَ، بَارِكِ اللَّهُمَّ عَلَيَّ فِي الْأُخِرِينَ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَي وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ الطِّكْلِّ، إِنَّهُ مِنْكَ وَإِلَيْكَ ﴿وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾، ﴿بَدِيعُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَّى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ۞

إِلْهِي، أَنْتَ الثَّابِتُ قَبْلَ كُلِّ ثَابِتٍ، وَالْبَاقِي بَعْدَ كُلِّ صَامِتٍ وَنَاطِقٍ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، لَكَ الْكِبْرِيَاءُ وَالْجَبُرُوتُ وَالْعَظَمَةُ وَالْمَلَكُوتُ، تَقْهَرُ الْجَبَارِينَ، وَتُبِيدُ أَنْتَ، لَكَ الْكِبْرِيَاءُ وَالْجَبُرُوتُ وَالْعَظَمَةُ وَالْمَلَكُوتُ، تَقْهَرُ الْجَبَارِينَ، وَتُبِيدُ كَيْدَ الظَّالِمِينَ، وَتُبَدِّدُ شَمْلَ الْمُلْحِدِينَ، وَتُذِلُّ رِقَابَ الْمُتَكَبِّرِينَ، أَسْأَلُكَ يَا غَالِبَ كُلِّ غَالِبٍ، وَيَا مُدْرِكَ كُلِّ هَارِبٍ، بِرِدَاءِ كِبْرِيَائِكَ، وَإِزَارِ عَظَمَتِكَ، وَبِمَا وَرَاءَ ذٰلِكَ كُلِّه بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْ تَكْسُونِي وَسُرَادِقَاتِ هَيْبَتِكَ، تَخْضَعُ لَهَا الْقُلُوبُ وَتَخْشَعُ لَهَا الْأَبْصَارُ، وَأَيَّذِنِي فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ \* هَيْبَةً مِنْ هَيْبَتِكَ، تَخْضَعُ لَهَا الْقُلُوبُ وَتَخْشَعُ لَهَا الْأَبْصَارُ، وَأَيْتِ عَلَيَّ ذُلَّ الْعُبُودِيَّةِ فِي ذٰلِكَ كُلِّه، وَاعْصِمْنِي مِنَ الزَّلَلِ، وَأَيَّذِنِي فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ \* الْعُبُودِيَّةِ فِي ذٰلِكَ كُلِّه، وَاعْصِمْنِي مِنَ الزَّلَلِ، وَأَيِّذِنِي فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ \* الْعُبُودِيَّةِ فِي ذٰلِكَ كُلِّه، وَاعْصِمْنِي مِنَ الزَّلَلِ، وَأَيَّونِي فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ \* وَصَلَّى أَنْتَ، مُثَبِّتُ الْقُلُوبِ وَكَاشِفُ الْكُرُوبِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ اللهُ عَلَى سَيِدِنَا هُ وَالْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \*

وِرْدُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ ﴿ إِلَٰهِي، كُلُّ الْأَبَاءِ الْعُلُويَّةِ عَبِيدُكَ وَأَنْتَ الرَّبُ عَلَى الْإِطْلاقِ، جَمَعْتَ بَيْنَ الْمُتَقَابِلاَتِ وَأَنْتَ الْجَلِيلُ وَالْجَمِيلُ، لاَ غَايَةَ لِابْتِهَاجِكَ بِذَاتِكَ، إِذْ لاَ غَايَةَ لِلشَّهُودِ مِنْكَ، أَنْتَ أَجَلُّ مِنْ شُهُودِنَا وَأَكْمَلُ، وَأَعْلَى مِمَّا نَصِفُكَ بِهِ لِلشَّهُودِ مِنْكَ، أَنْتَ أَجَلُّ مِنْ شُهُودِنَا وَأَكْمَلُ، وَأَعْلَى مِمَّا نَصِفُكَ بِهِ وَأَجْمَلُ، تَعَالَيْتَ فِي جَلالِكَ عَنْ سِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ، وَتَقَدَّسَ جَمَالُكَ الْعُلِيُّ عَنِ الْمَيْلِ إِلَيْهِ بِالشَّهَوَاتِ، أَسْأَلُكَ بِالسِّرِ الَّذِي جَمَعْتَ بِهِ بَيْنَ الْمُتَقَابِلَيْنِ، أَنْ تَجْمَعَ عَلَيَّ مُتَفَرِقَ أَمْرِي، جَمْعًا يُشْهِدُنِي وَحْدَةَ وُجُودِكَ، الْمُشَرِيَّةُ، وَتَنْعَسِطَ إِلَيْ النَّفُوسُ الْمَشَورُ الْأَقْدَسِيَّةُ، وَتَنْعَسِطَ إِلَيَّ الْأَسْرَارُ الْأَقْدَسِيَّةُ، وَتَنْعَسِطَ إِلَيَّ الْأَسْرَارُ الْأَقْدَسِيَّةُ، وَتَنْعَسِطَ إِلَيَّ الْأَسْرَارُ الْأَقْدَسِيَّةُ، وَتَنْعَلَولُ الْأَسْرَارُ الْأَقْدَسِيَّةُ، وَتَنْعَسِطَ إِلَيَّ الْأَسْرَارُ الْأَقْدَسِيَّةُ، وَتَنْقَادَ إِلَيَّ الْقُلُوبُ الْأَبِيَّةُ، وَتَنْعَسِطَ إِلَيَّ الْأَسْرَارُ الْأَقْدَسِيَّةُ،

وَأَعْل قَدْرِي عُلُوًّا يَنْخَفِضُ لِي بِهِ كُلُّ مُتَعَالِ، وَيَذِلُّ لِي بِهِ كُلُّ عَزيز، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي خَلْقِكَ وَأَمْرِكَ، وَاحْفَظْنِي فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَأَخْرِجْنِي مِنْ قَرْيَةِ الطَّبْعِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وَأَعْتِقْنِي مِنْ رِقِّ الْأَكْوَانِ، وَاجْعَلْ غَنَائِي فِي الْفَقْرِ إِلَيْكَ عَنْ كُلِّ مَطْلُوب، وَأَصْحِبْنِي بغَنَائِكَ عَنْ كُلِّ مَرْغُوب، أَنْتَ وِجْهَتِي وَجَاهِي، وَإِلَيْكَ الْمَرْجِعُ وَالتَّنَاهِي، تَجْبُرُ الْكَسِيرَ وَتَكْسِرُ الْجَبَّارِينَ، وَتُجِيرُ الْخَائِفِينَ وَتُخِيفُ الظَّالِمِينَ، لَكَ الْمَجْدُ الْأَرْفَعُ، وَالتَّجَلِّي الْأَجْمَعُ، وَالْحِجَابُ الْأَمْنَعُ، سُبْحَانَكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَّا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾، ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ۞ اَللَّهُمَّ يَا خَالِقَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَيَا مُحْيِيَ الْأَمْوَاتِ، وَيَا جَامِعَ الشَّتَاتِ، وَيَا مُفِيضَ الْأَنْوَارِ عَلَى الذَّوَاتِ، لَكَ الْمُلْكُ الْأَوْسَعُ، وَالْجَنَابُ الْأَرْفَعُ، اَلْأَرْبَابُ عَبيدُكَ، وَالْمُلُوكُ خَدَمُكَ، وَالْأَغْنِيَاءُ فُقَرَاؤُكَ، وَأَنْتَ الْغَنِيُّ بِذَاتِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرْتَهُ تَقْدِيرًا، وَمَنَحْتَ بِهِ مَنْ شِئْتَ جَنَّةً وَحَرِيرًا وَخِلاَفَةً وَمُلْكًا كَبيرًا، أَنْ تُذْهِبَ حِرْصِي، وَتُكْمِلَ نَقْصِي، وَأَنْ تُفِيضَ عَلَيٌّ مِنْ مَلَابِس نَعْمَائِكَ، وَتُعَلِّمَنِي مِنْ أَسْمَائِكَ مَا يَصْلُحُ لِلْأَدْنَى وَالْأَقْصَى، وَامْلَأْ بَاطِنِي خَشْيَةً وَرَحْمَةً، وَظَاهِري هَيْبَةً وَعَظَمَةً، حَتَّى تَخَافِنِي قُلُوبُ الْأَعْدَاءِ، فَتَرْتَاحَ إِلَيَّ أَرْوَاحُ الْأَوْلِيَاءِ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ •

رَبّ هَيّئ لِيَ اسْتِعْدَادًا كَامِلًا لِقَبُولِ فَيْضِكَ الْأَقْدَس لأَخْلُفَكَ في بلادك، وَأَرْفَعَ بِهِ سَخَطَكَ عَنْ عِبَادِكَ، تَسْتَخْلِفُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنْتَ الْخَبِيرُ الْبَصِيرُ ۞ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۞ ورْدُ لَيْلَةِ السَّبْتِ: بشم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيمِ ﴿ سَيِّدِي دَامَ بَقَاؤُكَ، وَنَفَذَ فِي الْخَلْقِ قَضَاؤُكَ، وَتَقَدَّسْتَ فِي عُلُوّكَ، وَتَعَالَيْتَ فِي قُدْسِكَ، لاَ يَؤُودُكَ حِفْظُ كَوْنِ، وَلَا يَخْفَى عَنْكَ كَشْفُ عَيْن، تَدْعُو مَنْ تَشَاءُ إِلَيْكَ وَتَدُلُّ بِكَ عَلَيْكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ الدَّائِمُ وَالدَّوَامُ الْأَمْجَدُ، أَسْأَلُكَ وَقْتًا صَافِيًا بِمَا تُريدُ، بِمُعَامَلَةٍ لَائِقَةٍ تَكُونُ غَايَتُهَا قُرْبَكَ مِنْ نَتَائِجِ الْأَعْمَالِ مَوْقُوفَةً عَلَى رِضْوَانِكَ، وَهَبْ لِي سِرًّا زَاهِرًا يَكْشِفُ لِي عَنْ حَقَائِقِ الْأَعْمَالِ، وَاخْصُصْنِي بِحِكْمَةِ مَعَهَا حُكْمٌ وَإِشَارَةٌ، يَصْحَبُهَا فَهُمٌ، إِنَّكَ وَلِيُّ مَنْ تَوَلَّاكَ وَمُجِيبُ مَنْ دَعَاكَ 🍪 إِلْهِي، أَدِمْ بَقَاءَ نَعْمَائِكَ عَلَيَّ، وَمُشَاهَدَتِكَ لَدَيَّ، وَأَشْهِدْنِي ذَاتِي مِنْ حَيْثُ هِيَ مِرْأَتُكَ لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، حَتَّى أَكُونَ بِكَ وَلَا أَنَا، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا يَنْقَادُ إِلَيَّ فِيهِ كُلُّ رُوحٍ عَالِمٍ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْعَلَّامُ ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبَّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ ۞ رَبِّ أَفِضْ عَلَىَّ شُعَاعًا مِنْ نُورِكَ يَكْشِفُ لِي عَنْ كُلِّ مَسْتُور فِيَّ، حَتَّى أَشَاهِدَ وُجُودِي كَامِلاً، مِنْ حَيْثُ أَنْتَ لاَ مِنْ حَيْثُ أَنَا، فَأَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِمَحْو صِفَتِي مِنِّي، كَمَا تَقَرَّبْتَ إِلَيَّ بِإِفَاضَةِ نُورِكَ عَلَيَّ \* رَبّ، الْإِمْكَانُ صِفَتِي، وَالْعَدَمُ مَادَّتِي، وَالْفَقْرُ قُوَّتِي، وَوُجُودُكَ عِلَّتِي، وَقَدَرُكَ فَاعِلِي، وَأَنْتَ غَايَتِي، حَسْبِي مِنْكَ عِلْمُكَ بِجَهْلِي، أَنْتَ كَمَا أَعْلَمُ، وَفَوْقَ مَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَ مَعَكَ شَيْءٌ، قَدَّرْتَ الْمَنَازِلَ لِلسَّيْر، وَرَتَّبْتَ الْمَرَاتِبَ لِلنَّفْعِ وَالضَّيْرِ، وَأَثْبَتَّ مِنْهَا مِنْهَاجَ الْخَيْرِ فَنَخِيرُ ذٰلِكَ كُلَّهُ بِكَ، وَأَنْتَ بِلاَ نَحْنُ، فَأَنْتَ الْخَيْرُ الْمَحْضُ، وَالْوُجُودُ الصِّرْفُ، وَالْكَمَالُ الْمُطْلَقُ، أَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذِي أَفَضْتَ بِهِ النُّورَ عَلَى الْقَوَابِلِ، وَمَحَوْتَ بِهِ ظُلْمَةَ الْغَوَاسِق، أَنْ تَمْلَأَ وُجُودِي نُورًا مِنْ نُورِكَ الَّذِي هُوَ مَادَّةُ كُلِّ نُورِ، وَغَايَةُ كُلّ مَطْلُوبِ، حَتَّى لا يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا أَوْدَعْتَ فِي ذَرَّاتِ وُجُودِي، وَهَبْ لِي لِسَانَ صِدْقِ مُعَبّرًا عَنْ شُهُودِ حَقّ، وَاخْصُصْنِي مِنْ جَوَامِع الْكَلِمِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِبَانَةُ وَالْبَلاَغَةُ، وَاعْصِمْنِي فِي كُلّ كَلِمَةٍ مِنْ دَعْوَى مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ، وَاجْعَلْنِي عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْكَ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي ۞ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَوْلٍ يُوجِبُ حَيْرَةً، أَوْ يُعْقِبُ فِتْنَةً، أَوْ يُوهِمُ شُبْهَةً، فِيكَ تَنْعَقِلُ الْكَلِمُ وَعَنْكَ تُؤْخَذُ الْحِكَمُ، أَنْتَ مُمْسِكُ السَّمَاءِ، وَمُعَلِّمُ الْأَسْمَاءِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ \* ﴿ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ، ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ۞

## حِزْبُ مِغْنَاطِيسِ الْأَدْعِيَةِ لِلشَّيْخِ الْأَكْبَرِ مُحْيِي الدِّينِ بْنِ عَرَبِيٍّ اللَّيْ



#### بِينْ أَلْحِيَ مِ

سُبْحَانَ مَنْ أَلْجَمَ كُلَّ جَبَّار بِقُدْرَتِهِ، وَأَحَاطَ عِلْمُهُ بِمَا فِي بَرِّهِ وَبَحْرِهِ، تَحَصَّنْتُ بِأَسْمَائِهِ الَّتِي أَقْفَالُهَا "اَلْعَظَمَةُ لِلهِ"، وَمِفْتَاحُهَا "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" ﴿ اَللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ احْفَظْنِي مِنْ أَشْرَارِ خَلْقِكَ، وَاحْفَظْنِي يَا مَنْ سَتْرُهُ جَمِيلٌ، يَا وَاحِدًا قَبْلَ كُلَّ أَحَدٍ وَيَا وَاحِدًا بَعْدَ كُلَّ أَحَدٍ، لَا تَكِلْنِي لِأَحَدِ بِحَقّ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾، إِي وَاللهِ أَحَدٌ، [إِي وَاللهِ (٣)] ﴿ ﴿ اللهُ الصَّمَدُ ﴾، [إي وَاللهِ (٣)] ﴿ ﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾، [لا وَاللهِ (٣)] ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [لا وَاللهِ (٣)] \* ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [لا وَاللهِ (٣)] ۞ اَللَّهُمَّ بِحَقَّ هٰذِهِ السُّورَةِ الْعَجِيبَةِ الشَّرِيفَةِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَحْجُبَنِي مِنْ كُلِّ شَرِّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ كُلّ شَرّ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْض، وَمِنْ كُلّ شَرّ مَا تَلِدُهُ النِّسَاءُ، بِأَلْفِ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ۗ اَللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » \* بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرّ مَا خَلَقٌ \* وَمِنْ شَرّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبٌ \* وَمِنْ شَرّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ٰ ۞ وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ۞ بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلْهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ ﴿

- ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞
- مَالِكِ يَوْمِ الدِّين ۗ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ۞
- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ أُمِينَ ۞

## حِزْبُ التَّفْرِيجِ لِلشَّيْخِ الْأَكْبَرِ مُحْيِي الدِّين بْن عَرَبِيِّ اللَّيْ

يَا فَارِجَ الْهَمِّ فَرِّجْ مَا بُلِيتُ بِهِ مَنْ لِي سِوَاكَ لِهٰذَا الْغَمِّ فَرَّاجِي فَأَنْتَ يَا رَبِّ غَوْثُ الْخَائِفِ الرَّاجِي

يَا رَبُّ إِنَّ الْعِدَى يَبْغُونَ فِي تَلَفِي وَيَزْعُمُونَ بِأَنِّي لَسْتُ بِالنَّاجِي وَقَدْ قَصَدْتُكَ فِي إِبْطَالِ مَا صَنَعُوا يَا رَبَّ ﴿ طَٰهُ ۗ فَزَلْزِلْهُمْ بِدَاهِيَةٍ يَكُونُ إِهْلَاكُهُمْ فِيهَا وَإِفْرَاجِي

﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرِّى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾، مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ إِلَى الْمَوْلَى الْجَلِيل، رَبِّ إِنِّي ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾، بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَلِ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ، فَاكْشِفْ ضُرِّي وَهَمِّي، وَفَرِّجْ غَمِّي عَنِّي ۞ ٱلْحَمْدُ لِلهِ فَارِجِ الْكُرُوبِ، وَسَاتِرِ الْعُيُوب، اَلْعَافِي عَنْ كَثْرَةِ الذُّنُوب، وَهُوَ عَلَّامُ الْغُيُوب، اَلَّذِي كَشَفَ الْبَلاءَ وَالضُّرَّ عَنْ أَيُّوبَ الطَّيْلا ، فَسُبْحَانَ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ يُوسُفَ الطَّيْلا وَيَعْقُوبَ الطَّيْلا ﴿ [يَا وَدُودُ (٣)]، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدَ، يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ، يَا فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ،

أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلاَّ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ الْمؤيةُ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُغِيثُ بِهَا عَلَى خَلْقِكَ، وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُغِيثُ أَغْتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَيَا كَاشِفَ الْغَمِّ، أَغْتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَيَا كَاشِفَ الْغَمِّ، فَرَيْحِ فَرَيْحِ بِرَحْقِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \*، وَاكْشِفُ غَمِّي، وَأَهْلِكُ عَدُوتِي بِحَقِّ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \*، وَبِ إِنِّي ﴿مَعْلُوبُ فَانْتَصِرْ \* ﴿

### حِزْبُ التَّوْحِيدِ لِمَوْلاَنَا الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ بْنِ عَرَبِيٍّ إِلَيْنَ

#### بِشِ \_ أِللَّهُ أَل َ حَيْدِ

فَنِعْمَ الْقَادِرُ اللهُ، وَنِعْمَ الْمَوْلَى اللهُ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللهُ، وَلاَ يَأْتِي بالْحَسَنَاتِ إلاّ اللهُ، وَلَا تُصْرَفُ السَّيِّئَاتُ إِلَّا بِاللهِ، ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ فَمِنَ اللهِ﴾، وَ﴿إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾، وَأَسْتَكْفِئ باللهِ، وَأَسْتَعِينُ باللهِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَسْتَعِيذُ باللهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ، وَعَلَى رُسُلِ اللهِ، وَعَلَى الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللهِ ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾، ﴿كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾، ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ ۞ اَللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي أَوْ بِأَهْلِي سُوءً أَوْ بَأْسًا أَوْ ضَرًّا أَوْ شَرًّا فَاقْمَعْ بَأْسَهُ وَاعْقِدْ لِسَانَهُ وَأَلْجِمْ فَاهُ وَاحْبَسْ يَدَيْهِ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّى شِئْتَ، وَاحْفَظْنِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ ﴿أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ [اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ (٣)] ﴿ اللَّهُمّ اجْعَلْنِي مُحِبًّا مَحْبُوبًا لِمَنْ دَعَا لِي، مُؤْمِنًا بِكُلِّ كِتَابِ، مُوقِنًا بِمَا جَاءَنِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِكَ، وَاعْصِمْنِي مِنْ كُلِّ هَلْكَةٍ، وَأَدْخِلْنِي فِي زُمْرَةِ أُحِبَّائِكَ الَّذِينَ اصْطَفَيْتَهُمْ وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَشْهِدْنِي كُلَّ شَيْءِ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَامْلَأْ قَلْبي بِمَحَبَّتِكَ حَتَّى لاَ أُجِدَ فِيهِ مُتَّسَعًا لِغَيْرِكَ، يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ۞